4819 SIA



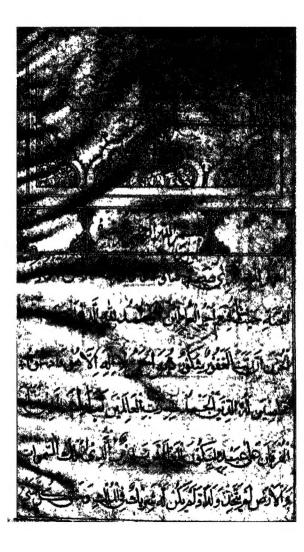

يَوْمِ ٓ وَلِيَالَةٍ مُذْبُومَ خَلَقَتَ الدُّنَيَ اللَّهِ اللِيُومِ الْفِيمَةِ بِعِدِ فَكُرُلُاهُمَ وَنَهَدِ إِلِهَا رِ ٱلْلَهُ مُتُمَ زِمُلَاْ فَبُوَّ الثِّرَفِ وَخِرْجَهَ الْإِيُنْ مُتَعَلَّا لتَمَادِ مِن بَعْمَ خَلَقْتَ الدُّنِيَ الْكَيْوَمِ الْقِلْحَةِ أَلْكُمِتُ مَا فالقب وبروز وحكم اللطيف فالأذواج وقلب نُوبِ بِطِيبِ كُلُفِكَ الَّذِي تَقَضَّ لَهُ يِعِيجَ اللهكمضا البرانبك إلى وأخِلًا فِكَ وَاحْجَالِكَ فلأنافخ وعلا الدوافقاية واهليته ستيماتم

0 الْحَامِيْنَ الَّذِي جَاهَكَمُ فتالت رَةِ ٱللَّهُ أَثْرَاتُكُمُ اء والإصفيكاء بما لِكَعَلَالُهُ لا يختلى عَلَى وُح سِيتِيدَ مَا وَمَوْلاً ثَاكَمُ فَلَ كَالْفَتْ لِوَالْةً لُطْفلَحَ مَزيِبَ وْمَرْخَ المنكذوالة دِ ٱلْلَهِ تُحْمَا نَوْلَ كُنُونَ مَعْمَا ل زير كالمنتزاد وكأنه والمنتوار التو

كالنبياء وألآذ لياء والعُتلكاء والنُفّ كاء والْعَالَمَة مُذَا يَسْمُ لَتُكَ أَيْجَنَ كَالِانْسَ الْمَيْفِ الْنِيْفِ ٱللَّهُ مَسَاوَ لَوْلَ مَا يَمَاؤُ تَعْمَلِكَ فَى الْمُقَلِّعَالَ عَنْ فِي مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ تَّمَانِ وَمُوْهَانِ كُلاَ وَاليَابِعَلَ دِيْجَطَارِ الْعِكَ إِرْوَرُمَا الْعَيَارَخِيَ تَعُنْهُ وَكُنْ أَمَائِيهِ وَجُدُودِهِ الْكِرَامِلِانْجَارِ وَكُنْ أَمَا وَمَخَلَطِ بِفِينَتُهُ الْحَيْثُ مِلِلَّةِ إِن امِيْنَ مَالِبَ لَكَ الْمُعَالَمِينَ بِجَ بِّينِ الْمُسَلِينَ ٱللَّهِ مُنْ ﴿ إِنْهُمْ مَنَا لَالنَّهُ وَهِ وَكُفَّةَ الْوَجُو ٱلَّذِي كَتَ بِفَلَمُ مُنْكُم اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى كَالْمُنْحَ لَمُ تَعْلِينَهُ فِينِ النَّهِ وَفِهَ بنب اللهِ مَاتَ فِحُبُ اللهِ مِعِيَّدِ الرَّمْ لِوَالْجُسَى فِي كُلِّ ن يُوَمَ خَلَفَتَ الدُّنْيَ إلى مَوْمِلْفَتْمَةِ ٱللَّهُ مُثَمَّ إِضْ لَهُ فَيْنَا

جِسِوْكَ لَكُنُونِ اَمِيْنَ اعْلِكَ الْلَامُوْ إَعَامِلْكُنَّاى وَبِضَعَةِ خَبْلُورَى فِكَيْلَصَيْلِ وَمُسَامَبُهُ مِنْكُ الفَعَرَةِ ٱللهِ مُسَهَ إِنْ مُوتِلَفَتُ لَعَلَى فُولِلْهُ لَى قَالِمِ الزكب أنحتك أبن سحيج أمتن خيولكوسلين ميز الفيلة لتت يفيم تشالي لِسَانِ مَن شَرِّفَ بِهِ نَفَحَ الْإِنْسَانِ لَأَبْزِالُ عَيْدِي مَنْتَقَرَّبُ لِذَ لنَّوَا فِلْ خَلْحَيِّهُ كُوا ذَا احْبَبْتَ لَهُ كُنُّتُ مَمْعَهُ الَّذِي ْكَلْشَعُ بِهِ وَلَصَرُ ادَ فِي لَا عِنْهُ أَلْلُهِ مِنْ يَامْزَ الْفَ جَيْبِكَ سَبِيدَنا مُحَمَّيِهِ صَلَّالُهُ تَعَالَى كَلِيُ الدوسكم اثغ درجات سبنيلنا ومنيدنام فيرالتين قُلِيْ وَنَاصِ النَّيْرِيحُ أَلَا حُلِهِ يَ فِي حَيَّنَاتِ النَّعْ بِمَوَانَّهَ إِللَّهُ مِنْهِ

اوم<sub>ال</sub>م خان /~/ !..'\ 2929 صايح وأن تغه JI أنث أترلبر 2 ادِي لَلُو اللَّهُ

الأحسان ديا داالفضل وألانفارة عَلْ قَامِعِ الشُّراحِ وَالشَّلَاكَةُ ٱلنُّفَازَمُ العُصَد ادِءِ الَّذِينِ الشَّمَا عُنَا النُّسَاقُونَ الْ عندن والاخلاصة تتناأواتوكا لَيْكَ مَا وَلِيَّ اللهُ مَرْضَى اللهُ مُعَنْكَ الطَّرْقِيرِجُ اللهُ تَعَالَا كَنْكَ الْدَّ هُدُنِ دَضَى اللهِ لَعَلَىٰ الْمَدِّلِيُ الْمُدَّلِيِّةِ الْمُدَّلِيِّةِ الْمُدَّلِيِّةِ الْمُدَّلِيِّةِ الْمُ عَلَيْ الْوَارِالله مَعَاصَوَالله كُوكَ الْعِنْكُ السَّكُوكَ الْعَ

يضى الله عنك التا وَضَ لِللَّهُ عَنْكَ النَّهُ لَا كَالُكُ يَعَنْ وَالدَيْكَ الْنَفِيكِ لَكُ مِرَّ بَحْرَان الله الرَّكِ

فِيُكِّلِ كُوْمِنْ يُورِحُلُقْتُ الْكُنْيَا الْكَوْمِ الْمِيْمِ الْفَيْدِ الْفَ تتكرفتة فيأزل دعالكضل لظاهروا لتراكبا هزجالت

الذاكر بحت التهاء و مَنَا بُرِمِنْ مَنَا بِرَالْتُؤْرِ فِلْكِيَا رِدِ وَالْصَاهِ كابرالك كأرم مقامر مرتك كما لجنيف فيط كُلَّمَتِهِ الْبَاهِمَةِ اللَّهِ عُمْ مِلْحَنَّالُ بِلْمَتَّالُ يَأْدُالِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ متكفكل يصتبالأ كمفيا كافتير ؠؙڽٛڮڔؿڔٳڷڟۧۏؠڹؙڲٲۅۘعڵؾۜ؋ۣڪؚؾٳؠڰڷڶڡؘۮؿۄٵۛڷڶٳڔؠؖڒٳڷٚڰ كَثِيرًا وَاللَّهَ كَلِتِ لَكَ لَا لِللَّهِ لَمُ مَغِمَ الْحَوْلَ كَعُلَّا الْأَ لَمْ إِمَامِنَا وْ دَلْيُلِنَا الْكُجَّنَةِ جَلَيْلَةً مَّنَاقُهُ الَّفْعَةُ مُعَالًا ٱلْتُعَذِّيُ مِا لَقِيلِمَ وَالْقُنُودِ وَالْتَلَيْدُ بِالرَّكُوعِ وَالنَّجُودِ وَأَرْتَصْلُوا يَلْثَيَرَ رَاحِ وَسَاتِرَقَ عَافِرِهِالْكَأُومِ وَاحْفُظَنَامَرُالِعَالَة

لصنكع يأفاط التلايج الكورُبُولُنا فَفَعَالِكَ وَ أَيَامِ وَالْسُأَكِينِ رَدَ أبأالغرماء والأرام دوادهم أتباعي كَ لَلُورُ وِدِئُمْ إِلَاهِ بِينَاكِ يَظُاءُ وَيَعْلَاقُونَا حَنَّتُكَ أَلَوْ كُورُدُ وَظُلَّكَ الْمُونِ الْمُنْونِ وأدخله فأعلى كافلاً الْاطِلَاكُ اللَّهِ مَا عَيْ مَا يَتُومُ مَا اَلِيْجَ السَّوْحَ مُ زُوْضَةُ الشِّرِهِي وَالْجُلِدُ الْفَاخِرَةُ الْاصْلِعْ وَالْكُوكُمُ إِلَّا كُلَّا الْمُعَالِمُ فَالْ يبيه وَزَانُونُهُ كَاكُمُانَ رِيْنَ فَيَّ وَالْمُنَاظِانَ فَيَّ رَضَى لِللَّهِ أَنْ بَرْهُوَكَ مِالْرَجُ الرّاحِينَ اللّهِ مُعْلَمُ الْمُعْدِيرُهُ وَاسْعُالْهُ مُرْدُو

إِنَّالَهُ لَكُ الدَّلِيَّ مِنْ قَسُوةٌ قُلُوْمِنَا وَكُثْرٌ قِيْدُ نُوْمِنَا وَ هَمَّ ع فأدم كناخش ركوفيعا يغربنا كبرة للعنائكانة المحافير غُلُهُا لِحُرْمَةِ هَا دِي كُمُ الْعُلُوبِ لِلْطَيْقِ الدِّسْ الْعَلْقِ اللَّهِ الْعَلَّمُ الْعَلَّ

أمتنا ولمتقاء تجاب الآعوع وتفليله واقتقامه الرِّ احِيْنَ كَعْوَمُهُمْ فِيَّا مُنْهَا لَكَ ٱللَّهُ ۖ مَا الرِّ احِيْنَ كَعْوَمُهُمْ فِيَا مُنْهَا لَكَ ٱللَّهُ ۖ مَا

